

يرويها يعقوب الشياروني

وحكايات أخرى



تامير الشارونيي

النائنس مكتبة مصر يَعِيرُونُونَ (لِنَقَارُ وَيُرَكُونَ

مَعَيِّرِي وَقَ الْحِقَالِ وَيُوَالَّهُ مِشَاعَ كَامِلُ صِدَقِ الْعِبَالَةَ مِشَاعَ كَامِلُ صِدَقِ الْعِبَالَةِ



ثم خطرَتْ له فكرة ، فاقتربَ بهدوء من الثّور ، وقالَ له في ودّ :

"كم أنا مُعجَبُ بك أيُّها الثّورُ الصَّديقُ. ما ألطفَ رأسَك وما أروعَ كَتفَيْكَ. أما قوائمُكَ وأظلافُكَ فهي القوة المُجسَّمة . لكنَّني في الحقيقةِ لسْتُ أدرى لماذا تضعُ هذه القرونَ فوقَ رأسكَ. انظر من إنّي لا أضعُ مثلَها أبدًا. لابدً أنها تُسبَّبُ لك الصُّداع ، فهي تُفسِدُ مظهرَكَ الأنيقَ الَّذي يُثيرُ إعجابَ كُلِّ مَنْ يراكَ."

قالَ الثُّورُ وقد لعبَ ذلك الثَّناءُ بعقلِهِ:

"هل ترى ذلك ؟ إنَّني لم أفكَّرُ في هذا الأمرِ من قبلُ ، لكنَّك جعلْتَني أرى الآنَ بوضوحِ أنَّها تُفسِدُ مظهري."

وكما اقتربَ الأسدُ في هدوءٍ ، ابتعدَ أيضًا في هدوءٍ ، واختفى خلفَ شجرةٍ لِيُراقِبَ الثَّوْرَ

عندئدٍ بدأ الثَّورُ ينطحُ قرنَيْهِ في صخرةٍ.





وتَحطَّمَ القرنُ الأولُ ، وبعدَهُ الثَّاني ، وأصبحَ رأسُ الثَّوُر عاريًا مستويًا!!
عندئذ زأرَ الأسدُ وهو يقفزُ من مخبنهِ صائحًا:
"لقد فُزْتُ بك الآن. وشكرًا لك أنَّكَ تخلَّصْتَ من قرنَيْكَ.
لقد كانا الشيءَ الوحيدَ الَّذي منعَني من الهجومِ عليك."
قالَ الثَّورُ وقد وقعَ بين أنيابِ الأسدِ:

"لقد ضعْتُ لأنّني تخلَّيْتُ عن سلاحي الوحيدِ ، في مقابلِ كلماتِ تملُّقِ كاذبةٍ!!"



تحكى كتبُ العربِ أن رجلاً اسمُهُ "الشعبى" قالَ: "كنتُ جالسًا عند القاضى "شريح" ، فدخلَتْ عليه امرأةٌ تشكو زوجَها ، ولم يكنُّ زوجُها معَها ، وتبكى بكاءً شديدًا ، فقلَّتُ: أعتقدُ أنها مظلومةً."

قالَ القاضي: "ما أدراكَ ؟ "

قلْتُ: "بكاؤها ."

قالَ: "لا تفعلْ " ، فإن إخوةَ يوسف جاءوا أباهم يبكونَ ، وهُمُّ له ظالمونَ !!"





كانَ هناك فأرٌ يعيشُ في جُحْرٍ تحتَ مخزنِ للقمحِ. وكانَ هناكَ ثقبٌ صغيرٌ في أرضِ المخـزنِ ، تتساقطُ منه حبَّاتُ القمحِ إلى جُحْرِ الفأرِ.

عاشَ الفأرُ حياةً طيبةً ، وأرادَ يومًا أن يتفاخرَ بثروتِـهِ أمامَ أصدقائه ، لهذا قرضَ جوانبَ الثقبِ إلى أنْ جعلَهُ أكثرَ اتَسَّاعًا ، ثم وجَّة دعوةً إلى الفئرانِ الأخرى ، لتتناولَ الطعامَ في جحرِهِ. قال لها: "هيا إلى منزلي .. سأقيم لكم جميعا وليمـة ، وسيكون الطعام كافيا للجميع."

وعندما جاءوا ، قادَهم الفأرُ إلى الجحرِ ، لكنه وجدّ الثقبُ الذي تتساقطُ منه حَبَّاتُ القمحِ ، لم يعُـدُ موجودًا لقد جذبَ الثقبُ الكبيرُ انتباهَ الفلاح ، فأسرعَ إلى إغلاقِهِ!

وهكذا عندَما طمّع الفأرُ في قمحٍ أكثرَ ، فقد حتَّى القليلَ

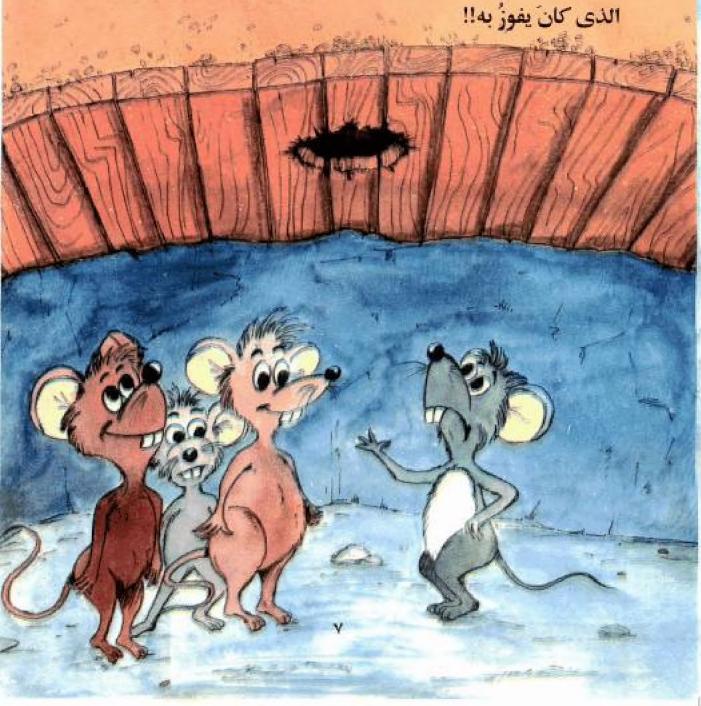



كانَ غلامٌ في سنّ الثالثةِ وفتاةٌ سنّ الخامسةِ ، يلعبانِ لعبة "عريس وعروسة" ، فقرعا بابَ منزلِ جارةٍ لهما وكلّ منهما يُمسِكُ بيدِ الآخرِ. وفتحَتِ الجارةُ البابَ ، وابتسمتْ وهي تقولُ: "أهلاً وسهلاً .. هل أنتما في حاجةٍ إلى شيءٍ؟"

قالَتِ الطفلةُ: "نحن نلعبُ لعبةَ عريس وعروسة .. هذا زوجي وأنا زوجتُهُ .. هل يُمكنُنا أن ندخلَ؟"

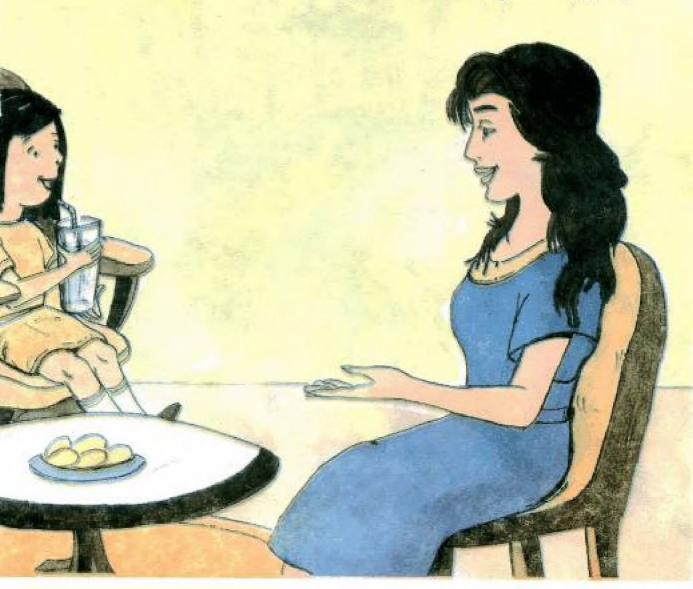

أجابَت السيدةُ في ترحيبٍ: "نعم طبعًا تفضّلا." كانَتِ السيدةُ تشعرُ دائمًا بسعادةٍ وهي تُراقِبُ لعبَ الأطفالِ المُسلِّيَ، وسرعانَ ما قدَّمَتْ إليهما عصيرَ الليمونِ وبعضَ الفطائرِ. قالَ الغلامُ: "شكرًا!"

وتَناوَلَ كلُّ منها الفطائرَ وكوبًا كبيرًا من عصيرِ الليمونِ. بعدَ دقائقَ ، قالَتْ صاحبةُ البيتِ للضيفَيَّنَ الصغيرَيْنَ: "هـل ترغبان في كوبٍ آخرٌ؟ "

عندئذٍ قاَلَتِ الطفلةُ: "لا شكرًا .. يجبُ أن نذهبَ الآنَ .. لقد بلَّلَ عريسي سروالَهُ!"

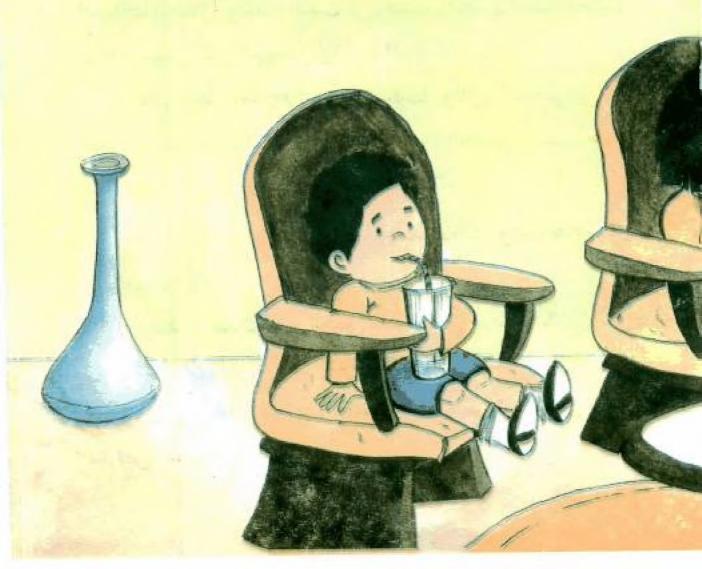

## شيء من البهجة





تمنَّتُ أنثى الجملِ أن تُصبحَ راقصةَ باليه !! قَـالَتُ لنفسِها: "أمنيتي الوحيدةُ أن أجعلَ كلَّ حركةٍ من حركاتي ، عنوانًا للرشاقةِ والجمال!!"

وقد تدَّرَبَتْ مرَّاتٍ كثيرةً تحت أشعةِ شمسِ الصحراء ، وآلمَها جسدُها وقدماها من كثرة التدريبِ ، لكنها لم تفكَّرْ في التوقُّفِ .." وأخيرًا قالَتْ: "لقد أصبحْتُ الآنَ راقصةَ باليه ."

وأعلنَتُ عن حفلٍ ، ورقصَتُ أمامَ مجموعةِ المَدعُوِّيـنَ مـن أصدقائها الجِمال. وعندَما انتهَتُ من رقصتها ، انحنَتِ انحناءةً حيَّتُ بها المَدعُوِّينَ ، لكنْ لم يصفِّقُ لها أحدُ !!

ووقفَ أحدُ المشاهدينَ من أصدقائها ، وقالَ: اسمحى لى أن أقولَ لك بصراحةٍ ، إنك ثقيلةُ الوزنِ كبيرةُ الحجمِ .. أنتِ مُجرَّدُ جمل مثلِنا ، ولن تكون يومًا ما راقصةَ باليه !!"

وانصرفَ المشَّاهدونَ واحدًا بعدَ الآخرِ ، وهم يضحكونَ ويقُهقِهونَ.

وعندما وجدَتُ أنثى الجملِ نفسَها تقفُ وحيدةً ، قَـالَتْ: إننى أحبُ الباليه ، وقد تدرَّبْتُ كثيرًا ، وأصبْحتُ أجيدُ الرقصَ .. إنهم مُخطِئُونَ ، ولن أهتمَّ بكلامِهم ، وسأرقصُ ، لكننى لن أرقصَ لهم .. سأرقصُ لنفسى فقط !!"



وساعد هذا أنتى الجمل على أن تعيش سنواتٍ طويلةً في سعادةٍ.

سمع رجل حكيم هذه الحكاية ، فقال: "تُصبحُ الدنيا جميلة ، لمن يعرف كيف يُدخِلُ شيئًا من البهجةِ الى حياتِهِ."

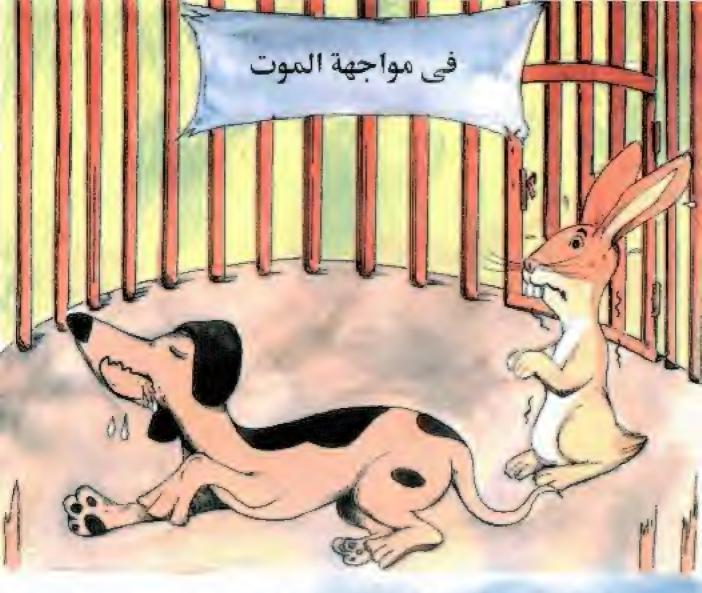

كان العالِمُ الكبيرُ "باستير" يبحثُ عن عالاجٍ لمرضِ الكلِبِ وظلُّ عدة سنينَ يُجرى تجارَبهُ على أرانب سليمةٍ ، يُصيئها بالمرض عن طريق لعاب كلاب مسعورةٍ . وكان أحيانًا يتركُ الكلاب المسعورة تعضُ بعضَ الأرانبِ فتنقلُ إليها المرض.

وذات مرةٍ ، أدخل أرنبًا إلى قفص كلب مسعور .. وكان الكلبُ يتلوِّى من شدةِ الألم ، لكنه رفض أن يعض الأرسب ، ووجد باستير أنه لابدُ أن يمتص بنفسه اللعاب من فم الكلب، ثم حقله في الأرنب.

وربطَ باستير الكلبَ ربطًا مُحكَمًا وانحنّى وفي فمِهِ أنبوبةُ رَجاجِيةٌ فوقَ فمِ الحيوانِ المسعورِ.

وخافَ عليه مُساعِدوهُ ، فلو وصلَتْ قطرةٌ عن غيرِ قصدٍ إلى فمِهِ ستحدثُ له مأساًة ، لكنَّ باستير استمرَّ في عملِهِ ، فحياةُ العلماءِ لم تمنّعهم أبدًا من الاستمرار في محاولاتِهم لتقدُّمِ العلمِ وإسعادِ البشريةِ.

واستمرَّ باستير في تجربتِهِ ، يمتصُّ السمَّ من فمِ الكلبِ ، كأنه لا يقفُ وجهًا لوجهٍ مع الموتِ .

وبعدَ شهور ، ثبتَ نجاحُ تجاربِ باستير ، وسجَّلَ العلمُ الانتصارَ النهائِيَّ على مرضِ الكلبِ ، عن طريقِ التطعيمِ الواقي من المرضِ.



## أخرجوه حيًّا

من حكاياتِ العربِ ، أنَّ رجلاً خرجَ ذاتَ يـومٍ مـن مدينـةِ البصرةِ ، فتبعّهُ كلبُّ .

وكانَ الرَّجل ، كُلُّما أكلَّ ، ألقي إلى الكلبِ ببعضِ الطُّعامِ.



وأثناءَ سيرِهم ، هجمَ لصوصُ على الرَّجلِ ، وجرحوه وسرقوه ، ثُمَّ رَمَوْهُ في حفرةٍ ، وغطَّوْهُ بالتُّرابَ. وما إن انصرفوا ، حتَّى أتى الكلبُ إلى الحفرةِ ، وأزالَ التُّرابَ ، وظهرَ رأسُ الرَّجلِ ، وفيه نَفَسٌ يتردَّهُ وظلَّ الكلبُ واقفًا بجوارهِ ينبحُ إلى أنْ مَرَّ قومٌ ، فأثارَ نُباحُ الكلبِ انتباهَهم، ولمَّا اقتربوا ، شاهدوا رأسَ الرجلِ ، فأخرَجوهُ حبًا.



## جحا يختار

ذات يوم ، قال الحاكم لجحا:

"إذا كانَ لابدً أن تختارُ بين المالِ والعدالةِ ، فماذا تختارُ؟" أجابَ جحا:

"المال."

صاح الحاكمُ في دهشةٍ:

"ماذا ؟! لو سألْتَنَى هذا السؤالَ ، لاخترُّتُ العدالةَ بغيرِ تردُدِ. إن المالَ ليس نادرًا ، ويُمكِنُ الحصولُ عليه بطريقةٍ أو بأخرى. أمَّا العدالةُ فقد أصبحَتُ نادرةً جدًّا في هذا العالمِ!"

## قال ححا:

"كلُّ إنسانٍ يبحثُ عما هو في حاجةٍ إليه. وأنا قد طَلَبْتُ ما أنا في حاجةٍ إليه ، ومنَ الطبيعيُّ أيضًا أنْ تطلبَ أنت ما تجدُ أنَّكَ في حاجةٍ إليه ."

